## الثمن الأول من الحزب السابع و الثلاثون الثمن الأول من الحزب السابع و الثلاثون

وَقَالَ أَلذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقَاءَ نَا لَوَلَآ أَنُزِلَ عَلَيْنَا أَلۡمُلَيِّكَةُ أَوُّ نَرِىٰ رَبَّنَا لَقَدِ إِسُنَكُبَرُوا فِي ﴿ أَنفُسِهِمُ وَعَتَو مُحُتُوًّا كَبِيرًا ۞ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمُلَإِكَةَ لَابُشُهِرِيْ يَوْمَبِدِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِمْلٌ مُجْمُورًا ١٠٠٠ وَقَدِمُنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّن ثُورًّا ٣ ٱصۡعَبُ الْجَنَّةِ يَوۡمَبِهٰ إِخَيۡرُ مُّسُنَقَتَ وَاَحۡسَنُ مَقِيلًا ۖ وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَكَمْمِ وَنُزِّلَ أَلْمُلَإِّكَةُ تَنزِيلًا ۞ اِلْمُاكُ يَوْمَبِدْ اِلْمَحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۗ وَكَانَ يَوُمًّا عَلَى أَلْكِفْرِينَ عَسِيرًا ١٠٥ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّا لِمُ عَلَىٰ يَدَيُهِ يَقُولُ يَالَيُتَنِ إِتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَـٰوَيُلَبِيٰ لَيُـٰتَنِ لَمَ ٱلْتَخِـٰذُ فُلَنَّا خَلِيلَا ۞ لَّقَدَ آضَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذُ جَآءَ يَّٰذِ وَكَانَ أَلشَّ يَطَنُ لِلاِ نسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ أَلرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِيَ ٱلْخَنَدُ وأَ هَاذَا أَلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَا أَلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٓءٍ عَدُوَّا مِّنَ أَلْحُرُّ مِينَّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ١٠٠ وَقَالَ أَلِذِينَ كُفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالُهُ إِلْقُرْءَانُ جُمْلُةً وَاحِدَةً ۚ كَذَا لِكَ النُّنتَيِّتَ بِهِ فَوَادَكَ ۚ وَرَتَّلۡنَـٰهُ تَرۡتِيكُ ۖ وَلَا يَا نُونَكَ بِمَنْ إِلَا جِئْنَكَ بِالْحَقِيِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ ۞ اِلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُوۤ إِلَىٰ جَمَتَّمَ أَوُلَإِكَ شَٰرُّوُ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلَاً ۞ وَلَقَدَ - اتَيْنَا

## الثمن الثاني من الحزب السابع و الثلاثون

وَلَقَدَ - اتَيْنَ مُوسَى أَلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا إَذُهَبَآ إِلَى أَلْقَوْمِ الذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَنْنِنَّا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدُمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّتَاكَذَّ بُوا ۚ الرُّسُلَ أَغْرَقَنَهُ مُ وَجَعَلْنَهُ مُ لِلنَّاسِ عَايَّةً وَأَعۡتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا الِيمَّا ۞ وَعَادَا وَثَهُودًا وَأَضْعَبَ أَلْرَسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَا لِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّا َضَرَبْنَ الْهُ اٰلَامْنَ لَلَّ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتَبِيرًا ﴿ وَلَقَدَ اتَّوَا عَلَى أَلْقَرْبَةِ إِلَتِ مِ أُمْطِرَتُ مَطَرَ أَلْسَوْءٌ أَفَلَرُ يَكُو نُواْ يَرَوْنَهَا ۖ بَلِ كَانُواْ لَا يَرُجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوُكَ إِنَّ يَتَخِذُونَكَ إِنَّ يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُنُرُوًّا اَهَاذَا أَلَذِكِ بَعَنَ أَلَّلُهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنَ- الِهَتِنَا لَوُلَا أَنَ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ أَلْعَـذَابَ مَنَ آضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اَرَآيُتَ مَنِ إِنَّخَـٰذَ إِلَهَا أُهُ وَهُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١ اَمْ نَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوَّ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمُة إِلَّا كَالَانْعَامِ بَلْ هُمْءَ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ ٱلْوَتَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِئًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبَضًا يَسِيرًا ۞ وَهُوَأَلَدِ ٤ جَعَلَ لَكُهُو الْيُلَ لِبَاسًا وَالنَّوَمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ أَلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ أَلَدِكَ أَرُسَلَ أَلْرِيَكُ مَنْثُكًا بَايْنَ يَدَكُ رَحْمَنِهُ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّ مَآءَ مَآءَ طَهُورًا ۞ لِتُخۡءِى بِهِۦ بَلۡدَةَ مَّيْتَا وَنُسۡقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقُنَآ أَنُعَـٰهَا وَأَنَاسِيٓ كَثِيرًا ۚ ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَهُ بَيُنَهُمۡ لِيَذُّكُّوُا فَأَبِيٓ أَكَ ثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا كِهُ كُلِّ قَرْبَيةِ تَلَا يَرَا ١٥ قَلَا تُطِعِ إِلْكِهْنِ بِنَّ وَجَهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ وَهُوَ أَلْدِ عُ مَرَجَ أَلْبَعُ رَيْنِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ أُ وَهَاذَا مِلْكِ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَجِمُرًا تَحُرُجُورًا ۞ وَهُوَ أَلذِكَ خَلَقَ مِنَ أَلْمُـآءِ بَشَـرًا فِجَعَـلَهُ. نَسَبًا وَصِهُرًا وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ۞ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِ يَرَّا ١ وَمَآ أَرُسَلنك إِلَّا مُبَشِرًا وَنَذِيرًا ١٠ قُلُ مَآ أَسَُّكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِالَّهُ مَن شَاءَ انْ تَنَخِّنِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَكْتِيِّ إِلَا ِ لَا يَمُوتُ وَسَبِيِّحُ بِحَمُدِهِ ۗ وَكَفِي بِهِ عَلَى أَكْتِي إِلَهِ عَلَى بِذُ نُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا ﴿ اللهِ كَ خَلَقَ أَلسَّمَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّنَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ آسُتَوِيْ عَلَى أَلْعَرُشِ إِلرَّحْمَانُ فَسُّئَلَ بِيهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ السِّجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا أَلزَّحُمَنُ ۗ أَنسَبُحُدُ لِمَا تَامُرُهَا وَزَادَهُمُ نُفُوْرَا ۖ ۞ ﴿

تَبَـٰزَكَ أَلْدِك جَعَلَ فِي أَلْتَنَهَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِنهَا سِرَجًا وَفَحَـٰرًا مُّنِيرًا ۞ وَهُوَ أَلْدِ حَجَعَلَ أَلَيُلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةَ لِمِّنَ آرَادَ أَنْ يَبَذَّكَّرَ أَوَارَادَ شُكُورًا ١٠٥ وَعِبَادُ الرَّحْمَيْنِ إِلَّذِينَ يَعَشُونَ عَلَى أَلَارْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَنْجَنِهِ لُونَ قَالُواْسَ لَمُ أَ ۞ وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِ مَ شُجَّدًا وَقِيَكًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَتَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ إِنَّهَا سَاءَ تُ مُسُنَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠٠٠ وَالذِينَ إِذَا أَنفَ قُواْ لَمْ يُسُدِ فُواْ وَلَمْ يُفْتَاتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَا لِكَ قَوَامَا ١ وَالذِينَ لَا يَـدُعُونَ مَعَ أَلْتَهِ إِلَهَـّا-اخَرَ وَلَا يَقُـثُلُونَ أَلْنَّافُسَ أَلْنِهِ حَـُرَّمَ أَلِنَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَـَزُنُوْنَ وَمَنْ يَّفُ عَلَ ذَا لِكَ يَلْقَ أَنَامًا ۞ يُضَاعَنُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ أَلْقِيَهُ فِي عَلَٰدُ فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَلِحًا فَأَوْلَيْكَ يُبُدِّ لُ اللَّهُ سَيِّئَا تِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَيْمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ وَيَنْوُبُ إِلَى أَلْتَهِ مَنَابًا ۞ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُو مَرُّواْ كِيَامَا ۗ ۞ وَالْذِينَ إِذَا ذُكِّ رُواْ بِئَايَكِ رَبِّهِ لَمُ يَحِزَّواْ عَلَبُهَا صُمًّا وَعُمِّياً نَا ﴿ وَالَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ آزُوَاجِنَا وَذُٰرِّ بَيَّاتِنَا قُـُرَّةَ أَعُـٰيُنِ وَاجُعَـٰلُنَا لِلْكُتَّقِينَ إِمَا مَا ۚ ۞ اوْلَيْكَ يُجُزَوُنَ ٱلْخُرُفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ مِنيهَا تَجِيَّةً وَسَلَمًا ۞ خَلِدِبنَ فِبهَا حَسُنَتْ مُسْتَنَقَرًا وَمُقَامًا ١٠٥ قُلُ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَخِي لُوَلَا دُعَا وَ كُمُ مُ فَقَد كُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ۞

مرأنته التخمز الرجيم طَيِمَ يُّرِّ۞ تِلْكَءَ ابَنْ أَلْكِنَبِ إِلْمُبِينِّ۞ لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَّفَسُكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِينٌ ۞ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَايَةَ فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَضِعِينٌ ۞ وَمَا يَانِبِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ أَلرَّحُمنِن مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُغَرِضِينٌ ۞ فَقَدُ كُذَّبُواْ فَسَيَاتِبِهِمْ وَأَنْكِؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسُتَهُ زِءُ ونَّ ۞ أُوَلَرُ بَرَوا إلى أَلَارُضِ كَمَ اَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَي بِي ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَنِ بِزُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ إِيتِ اِلْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ۞ قَوُمَ فِيْعَوُنَّ أَلَا يَتَّقُونَّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِ وَ لَا يَنطَلِقُ لِسَانِ فَأَرْسِلِ إِلَىٰ هَرْوُنَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰٓ ذَنَٰ ۖ فَأَخَافُ أَنَ يَقَتُلُونِ ٩ قَالَكَالَّا فَاذْهَبَابِئَا يَانَا مَعَكُمُ مُّسُنَّمَعُونٌ ۞ فَاتِبَا فِرُعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ إِلْعُالَمِينَ ۞ أَنَ ارْسِلُمَعَنَا عَنِي إِسْرَآءِ بِلِّ ۞ قَالَ أَلَمَ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِنْتَ فِينَامِنُ عُمُرُكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ أَلِيِّ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ أَلَّكِفِي بِنَّ ۞ قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ أَلضَّآ لِّينَّ ۞ فَفَرَرُتُ مِنكُرُ لَتَا خِفْتُكُرُ فَوَهَبَ لِحِ رَنِّے حُكُمًّا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلمُنُرُسَلِينٌ ۞ وَتِلْكَ نِعُمَّةٌ تَمُنُتُّهَا عَلَىّ أَنْ عَبَدتَّ عَنِي ۗ إِسْرَآءِ بِلِّ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَاكِمِينٌ ۞ قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَابَيُّنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوفِنِينَ ٥ فكالك

فَ لَ لِحَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمَعُونٌ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْاقَ لِينَّ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو الذِتَ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَجَنْوُنُّ ۞ قَالَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمُغُرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ ٓ إِن كُنتُمۡ تَعُقِلُونَ ۞ قَالَ لَهِنِ إِتَّخَذتَّ إِلَها ۗ غَيْرِكَ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ أَلْمُسَجُونِينَّ ۞ قَالَ أَوَلَوْجِئُّنُكَ بِشَكَءِ مُّبِينٍّ ۞ قَالَ فَا تِ بِيرِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ۞ فَأَلِّقِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلتَّافِظ بِنَّ ۞ قَالَ لِلْتَاكِرِ حَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَاخِئَ عَلِبُمُ ۞ يُرِيدُ أَنُ يُخْرِجَكُم مِّنَ اَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذَا تَامُرُونٌ ۞ قَالُوٓا أَرْجِهِ عَ وَأَخَاهُ وَابُعَثُ فِي الْلَدَ آبِنِ حَشِرِينَ ۞ يَانُوكَ بِكُلِّ سَجَّارٍ عَلِيمٌ ۞ فَجَمُعَ أَلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومٌ ۗ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تَجُعُتَمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ۚ الْغَلِبِينَ ۞ فَامَتَاجَاءَ أَلسَّحَةٍ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَا جُـرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ۚ الْغَلِمِينَّ ۞ قَالَ نَعَمَرُ وَإِنَّكُمْ ۗ إِذَا لِيِّنَ الْمُقَرَّبِهِنَّ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسِي ٓ أَلَقُواْ مَا أَنْنُم مُّلَقُونٌ ۞ فَأَلَقَوَا حِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِنَّ وَ فِرُعَوْنَ إِنَّا لَنَحَنُّ الْغَلِبُونَّ ۞ فَأَلَفِي مُوسِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَا فِكُونَّ ۞ فَأَلَّقِيَ أَلْتَى أَلْتَعَرَةُ سَلِجِدِ بِنَّ ۞ فَالْوَاْءَ امَتَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسِيٰ وَهَلِمُونَ ۞ قَالَءَ الْمَنتُمْ لَهُۥ فَبُلَ أَنَ- اذَنَ لَكُرُو إِنَّهُ وَلَكِيدُكُو الذِهِ عَلَّمَكُوا لسِّعَيَّ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفَطِّعَنَّ أَيَّدِيَكُو وَأَزَّجُلَكُم مِّنْخِلَفٍ وَلَأَصِّلِّبَنَّكُمْ ۗ أَجْمَعِينَ ۗ ۞

قَالُواْ لَاضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونٌ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَنَّ يَغَفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَنبِنَآ أَن كُتَّا أَوَّلَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيٓ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمُ مُّتَبَّعُونَ ١٠٥ فَأَرُّسَلَ فِرْعَوْنُ فِي أَلْمُدَ آبِنِ حَيْشِرِينَ ٥ إِنَّ هَوْ لَا يَوْ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِطُونَ ۞ وَإِنَّا كَجَمِيعٌ حَذِرُونٌ ۞ فَأَخْرَجْنَهُ مُ مِينَجَنَّكِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِجِمٌ ۞ كَذَالِكَ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِي ﴿ إِسۡرَآءِ يلَ ۞ فَأَتُبَعُوهُم مُّشُوطِينَ ۗ ۞ فَلَمَّا ثَرَآهَ الْمُجَمُّعَنِ قَالَ أَصْعَبْ مُوسِيٓ إِنَّا لِمُكْدَرَكُونَّ ۞ قَالَكَلَّأَ إِنَّ مَحِ رَنِيِّ سَبَهُدِينٌ ۞ فَأَوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٰۤ أَنِ إِضۡرِب بِعَصَاكَ أَ لَبَخْرَفَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِنْ قِي كَالطَّوْدِ إِلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفُنَا نَهَ أَلَاخَرِينٌ ٥ وَأَنجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ ۚ أَجُمَعِينَ ۞ ثُمَّ أُغْرَقُنَا أَلَاخَرِينٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكُ ثَرُهُمُ مُّومِنِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الرَّحِبُّمْ ﴿ وَاتَّلُ عَلَبْهِمْ نَبَ أَ إِبْرَهِيمَ۞ إِذُ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاتَعَبُدُونَ ۞ قَالُواْنَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَلِكِفِينٌّ ۞ قَالَ هَلُ يَسُمَعُونَكُمُ وَإِذُ تَدْعُونَ ۞ أَوَ يَنفَعُونَكُونُ وَأَوْ يَضُرُّونَ ۞ فَالُواْ بَلَ وَجَدُناَ ءَابَآءَ نَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَآيَتُكُم مَّا كُننُمُ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُو الْاقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِنَّ إِلَّا رَبَّ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَلْدِ ﴾ خَلَقَنِ فَهُوَ يَهُدِينٌ ۞ وَالْذِ ۗ هُوَيُطُعِمُنِ وَيَسْفِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَيَشُفِينٌ ۞ وَالذِ حِ بَعِيثُنِ ثُمَّ يُحْيِينِ ۞

وَالذِكَ أَطُمَعُ أَنُ يَتَغْفِرَ لِ خَطِيَتَةِ يَوْمَ أَلدِّينٌ ۞ رَبِّ هَبُ لِح حُكَمًا وَأَنْكِفَنْ إِالصَّلِحِينُّ ۞ وَاجْعَلَكِ لِسَانَ صِدُقِ فِي الْأَخِرِينُ ١٥ وَاجْعَلْنِهِ مِنُ وَرَثَةِ جَنَّةٍ اِلنَّعِبُمْ ۞ وَاغُفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ أَلضَّاَلِيِّنَ ۞ وَلَا تُخُرِٰذِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ بَوْمَ لَا يَنفَعُ مَا لُ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنَ اَتَى أَلَّهَ بِقَلْبِ سَلِبُمْ ۞ وَأَزُ لِفَتِ إِنْجُنَّةُ لِلْمُتَّفِينَّ ۞ وَبُرِّزَتِ إِنْجَحِيمُ لِلْغَاوِبِنَّ ۞ وَقِيلَ لَهُ مُرَّةِ أَيِّنَ مَا كُننُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِندُونِ إِللَّهِ ۚ هَلَ يَنضُرُونَكُمْ وَ ا أَوۡ يَننَصِرُونَ ۞ فَكُبۡكِبُواْ فِبهَا هُرۡ وَالۡغَاوُۥ نَ۞ وَجُنُودُ إِبۡلِيسَ أَجُمَعُونٌ ۞ قَالُواْ وَهُمْ ِ فِنِهَا يَخَنْصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَكِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَّ ۞ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّهُ أَلْجُتِهُونَ ١٣٠٥ فَمَا لَنَامِن شَافِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٌ ۞ فَلُوَ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَّ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكَتَرُهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ اَلرَّحِيُّم ۞ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ إِلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُو أَخُوهُمْ نُوحٌ اَلاَ تَتَقُونَ ۞ إِنَّ لَكُوۡ رَسُولُ آمِينُ ۚ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِّ ۞ وَمَاۤ أَسۡعَلُكُرۡ عَلَيْهِ مِنَ ٱجْرِ ۗ إِنَ ٱجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَاكِمِينَّ ۞ فَاتَّـعُواْ اللَّهَ وَأُطِيعُونَ ۞ فَالْوَّا أَنُوْمِنُ